## المنظوم المولية المريث المديث المديث

اعتنى بها و ضبط نصها محمد سعيد البحيري غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمؤمنين



## المنظومة البيقونية

نَظَمَهَا: الشَّيْخُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُتُوجِ البَيْقُونِيُّ الدَّمَشْقِيُّ الشَّافِيُّ (المُتَوَفَى نحو: ١٠٨٠ هـ) ضَبَط نَصَّهَا: أَبُو زِيَادٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ البُحَيْرِيُّ الْمِصْرِيُّ

```
أَبْدَأُ بِالْحَمْدِ مُصَلِّيًا عَلَىٰ
مُحَمَّدِ خَيْر نَبِيٍّ أُرْسِلًا
                                                      وَذِيْ مِنَ اقْسَامِ الْحَدِيثِ عِدَّهُ
وَكُلُّ وَاحِــــــدٍ أَتَىٰ وَحَـــــــدَّهُ
إِسْنَادُهُ وَلَهُ يَشِينًا اللهُ اللهُ يُعَالَٰ
                                                      أُوَّلُهَا «الصَّحِيْحُ» وَهْوَ مَا اتَّصَلْ
                                               ***
مُعْتَمَدُ في ضَبْطِ في و وَنَقْلِ في ع
                                                      يَرْويْدِ عَدْلُ ضَابِطٌ عَنْ مِثْلِدِ ع
رجَالُهُ ، لَا كَالصَّحِيْدِ اشْتَهَ مَرَتْ
                                                      «وَالْحَسَنُ» الْمَعْرُوفُ طُرْقًا وَغَدَتْ
                                               ***
فَهْ وَ «الضّعِيفُ» وَهْ وَأَقْسَامًا ' كَثُرْ
                                                      وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرْ
                                               ***
وَمَا لِيتَابِعِ هُوَ «الْمَقْطُوعُ رِ»
                                                      وَمَا أَضَفْتَ " لِلنَّبِيْ «الْمَرْفُوعُ رِ»
                                               ***
رَاويْدِ حَتَّى الْمُصْطَفَىٰ وَلَهُمْ يَبِنْ
                                                      «وَالْمُسْنَدُ» الْمُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ مِنْ
                                               ***
                                                      وَمَا بسَمْعِ كُلِّلِ راو يَتَّصِلْ
إسْ نَادُهُ وِلِلْمُصْطَ فَي فَالْمُتَّصِلْ
                                               ***
مِثْ لُ أَمَا وَاللهِ أَنْبَانِ مِي الْفَعَيْ
                                                      «مُسَلْسَـلُ» قُـلْ مَـا عَلَىٰ وَصْفِ أَتَىٰ
                                               ***
أَوْ بَعْ لَ أَنْ حَلَيْ تَبَسَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ
                                                      كَـــذَاكَ قَـــدْ حَدَّثَنِيْـــهِ قَائِمَــا
                                               ***
                                                      «عَزيْ نُ مَ رُوى اثْنَ يْنِ أَوْ ثَلَاثَ هُ
«مَشْهُورُ» مَروى فَوْقَ مَا ثَلَاثَهُ
«وَمُصِبْهَمٌ» مَا فِيْهِ رَاوِلَهُ يُسَمُّ
                                                      «مُعَنْعَنُّ» كَعِنْ سَعِيْدٍ عَنْ كَرَمْ
                                                                                                   .14
وَكُلُّ مَا قَلَّتُ رَجَالُهُ, «عَلَل»
                                                                                                   . 1 &
قَـوْلِ وَفِعْلِ فَهْوَ «مَوْقُوفُ» زُكِنْ
                                                      وَمَا أَضَفْتَهُ وِإِلَـى الْأَصْحَابِ مِنْ
                                               ***
                                                      «وَمُرْسَلُ» مِنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَطْ
وَقُلْ «غَريْبٌ» مَا رَوَىٰ رَاو فَقَطْ
                                               ***
                                                                                                   .17
إِسْنَادُهُ و «مُنْقَطِعُ» الْأَوْصَالِ -
                                                      وَكُلُّ مَا لَهُ يَتَّصِلْ بِحَال،
                                               ***
                                                                                                   .17
وَمَا أَتَىٰ "مُدَلَّ سًا" نَوْعَانِ:
                                                      «وَالْمُعْضَلُ» السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانَ عَ
```

<sup>&#</sup>x27; في نسخة: «يُشَذَّ» بالبناء للمفعول. وهو خطأ، وفي نسخة أخرى «يَشُذُّ» من باب «يَفْعُلُ»، وقد سُمع من البابين حكاهما في اللسان.

<sup>َ</sup> فِي نسخة: «أَقْسَامٌ كُثُرْ».

<sup>ً</sup> في نسخة: «أُ<mark>ضِيْفَ</mark>».

يُنْقَالَ ' عَمَّانْ فَوْقَاهُ رِبِعَانْ وَأَنْ الأَوَّلُ: الْإِسْ قَاطُ لِلشَّ يْخِ وَأَنْ وَالثَّانِ: لَا يُسْقِطُهُ لِكِنْ يَصِفْ أُوْصَافَهُ بِمَا بِهِ عَلَا يَنْعَرِفُ «فَالشَّاذُ»، «وَالْمَقْلُوبُ» قِسْمَان تَلَا وَمَا يُخَالِفُ ثِقَةً فِيْدِهِ الْمَلَا وَقَلْ بُ إِسْ نَادٍ لِمَتْ نِ قِسْمُ و إبْدة ال رَاو مَا بِرَاو قِسْم، أَوْ جَمْ عِ اوْ قَصْ رِ عَلَىٰ رِوَايَ قِ ع «وَالْفَ رْدُ» مَا قَيّ دْتَهُ وبثِقَةِ ع . 24 «مُعَلَّ لُّ» عِنْ دَهُمُ وقَ دْ عُرفَ ا وَمَا بِعلَّةِ غُمُوضٍ أَوْ خَفَا . 7 2 «مُضْ طَرِبُ» عِنْدَ أُهَيْ لِ الْفَنِيِّ عِ وَذُو اخْتِلَافِ \* سَنَدِ أَوْ مَتْنِ . 40 مِنْ بَعْضِ أَنْفَ إِلْ السرُّ وَاةِ اتَّصَلَتْ «وَالْمُدْرَجَاتُ» في الْحَدِيْثِ مَا أَتَتْ وَمَا رَوَىٰ كُلُّ قَرِيْنِ عَنْ أَخِهُ «مُدَبَّ جُ» فَاعْرِفْ لهُ حَقَّا وَانْتَخِلهُ وَضِدُّهُ, فِيْمَا ذَكَرْنَا «الْمُفْتَرِقْ» «مُتَّفِ قُ» لَفْظًا وَخَطًا مُتَّفِقٌ . 41 «مُؤْتَلِفُّ» مُتَّفِقُ الْخَطِّ فَقَطْ وَضِدُّهُ وَ هُمُخْتَالِفُ » فَاخْدِشَ الْغَلَطْ «وَالْمُنْكَ رُ» الْفَرْدُ بِيهِ ع رَاوِ غَدَا تَعْدِيْلُ هُ لِا يَحْمِ لَ التَّغَ لِيَّالُ التَّغَ لِيَّالُ التَّغَ التَّعَالُ التَّغَالِيَّةُ التَّعَالُ التَّغَالُ لِيعِلْ التَّعْلُلُ لِلْمُ التَّعِلَى الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَالُ التَّعْلُ التَّعْلُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ لِلْمُ لِللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُ التَّعْلُ اللَّهُ الْعَلَالُ لِللْعَلِيلُ لِلْعَلِيلُ لِلْعَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ لِلْعَلِيلُ لِلْعَلِيلُ لِلْعَلِيلُ لِلْعَلِيلُ لِلْعَلِيلُ لِلْعَلِيلُ لِلْعَلِيلُ لِلْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلِيلُ لِلْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْمِ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيلُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمِ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيلُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ اللْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْم \*\*\* وَأَجْمَعُ وَالضَعْفِ بِي وَفَهُ وَ كَرَدُّ «مَتْرُوكُهُ ،» مَا وَاحِدٌ بِهِ انْفَرَدْ \*\*\* عَلَى النَّصِيُّ فَ ذَلِكَ ٢ «الْمَوْضُ وعُ ,» وَالْكَدِبُ الْمُخْتَلَدِقُ الْمَصْدُوعُ سَمَّيْتُهَ الْبَيْقُ وْنِي وَقَدْ أَتَتْ كَالْجَوْهِ رِالْمَكْنُونِ ع أَبْيَاتُهَا <sup>٧</sup> ثُـمَ ^ لِجَيْر خُتِمَـتْ فَ وْقَ الثَّلاثِ يْنَ بأَرْبَ عِ أَتَ تُ

## لملتئت

## (بِحَمْدِ اللهِ)

وقد راجعتُها على أكثر من نسخة مطبوعة، ومخطوط بمكتبة جامعة الرياض برقم «١٨٩٢»، وذكرتُ ذلك كله مفصلا في شرحي المسمى: "التعليقات البهية على المنظومة البيقونية" يسر الله إخراجه

<sup>&#</sup>x27; في نسخة: «يَ<mark>نْقُ</mark>لَ».

<sup>°</sup> ويجوز «اخْتِلَافٍ سَنَدٍ» بالتنوين فتكون «فِنْ سَنَدِنْ - مُسْتَعِلُنْ».

أ في نسخة: «عَلَى النَّبِيِّي فَهُوَ الْمَوْضُوعُ».

في نسخة: «أَقْسَامُهَا».

<sup>^</sup> في نسخة: «**تَمَّتْ**».

## صدر للكاتب







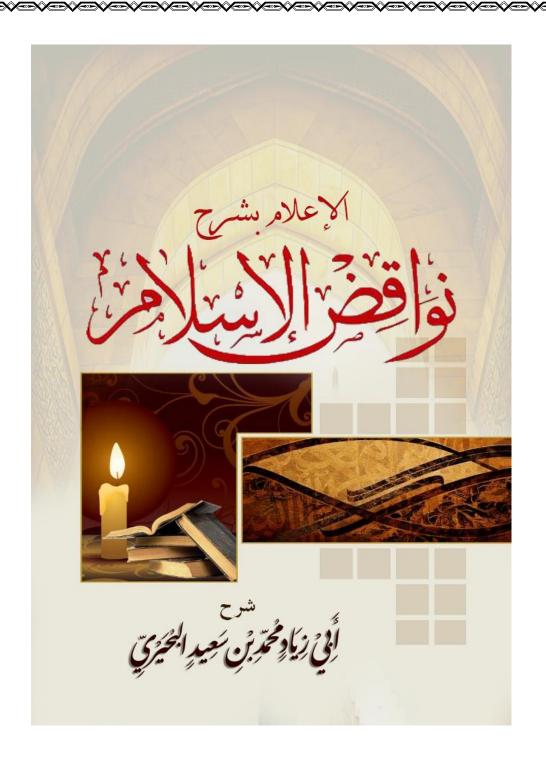





## عَقِيدَةُ خُوارِجِ العَصْرِ «دَاعِش» وَأَبْرَزُ صِفَاتِهِمْ

أبوزياد محمد بن سعيد البحيري



شرح أبي زياد محمد بن سعيد البحيري

# على نظم الورقات المُستى المُس

## وسوف يَصْدُرُ للكَاتِبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

## في علم الاعتقاد والمنهج:

- تيسير عقيدة أهل السنة والجماعة «مجلد صغير مطبوع».
- الرد على من حكم على ديار الإسلام بالكفر «رسالة في الرد على الخوارج».

## وفي علم النحو:

المُبْهِرُ في شرح نظم الآجرومية لعبيد ربه (الجزء الثاني).

## وفي علم التصريف:

- خُلَاصَةُ الأَقْوَالِ في شَرْحِ لَامِيَّةِ الأَفْعَالِ «مجلد».
- مَثْنُ التَّلْخِيصِ في عِلْمِ التَّصْرِيفِ «متن مختصر».
  - نَظْمُ مَثْنِ البِنَاءِ في عِلْمِ التَّصْرِيفِ.
    - تلخيص متن البناء «متن صغير».
  - المقنع في علم التصريف «متن دون الشافية».

## وفي علم البلاغة:

-شرح المقدمة البلاغية.

## وفي علم أصول الفقه:

- المبهر في أصول الفقه «متن وسط».

## وفي علم الإعراب:

-إِمْتَاعُ الطُّلَّابِ بِشَرْحِ نَظْمِ قَوَاعِدِ الإِعْرَابِ «مجلد».

## وفي علم العُرُوض:

-تسهيل علمي الخليل العروض والقافية (الجزء الثاني).

## وفي علم الفقه:

- الإِلْمَامُ بِأَحْكَامِ الصِّيَامِ «موسوعة في خمسة أجزاء».
  - فقه التيمم «مجلد صغير».
  - حكم تَكرار العمرة «رسالة».
  - رسالة في شرح البسملة، وإعرابها.

## وفي علم آداب الطلب:

- المَنْهَجِيَّةُ الصَّحِيحَةُ في طَلَب العِلْمِ «رسالة».
  - تَبَادِيدُ الغُيُومِ بِمَعْرِفَةِ مَبَادِئِ العُلُومِ.

## وفي التخريج:

- هِدَايَةُ النُّبَلَاءِ إلى الصَّحِيحِ مِنْ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ والمَسَاءِ «الجزء الأول».
  - بيان المقصود بتحقيق أحاديث كيفية النزول إلى السجود.
    - تخريج حديث «أفطر الحاجم والمحجوم».
  - تنبيه الرواة بضعف حديث قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة.
- المشروع في كيفية وضع اليدين بين السجدتين وبعد القيام من الركوع.
  - بيان ضعف حديث عشرة من الفطرة.
  - رسالة في تخريج حديث «إن الماء لا يجنب».

## وفي المنطق:

- حَاشِيَةُ البُحَيْرِيِّ على شَرْحِ الدَّمَنْهُورِيِّ على السُّلَمِ المُنَوْرَقِ.

## كتب لم أنته منها

- الجَامِعُ لِعَقِيدَةِ السَّلَفِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ.
- حاشية البحيري على القول المفيد على كتاب التوحيد.
- -الجامِعُ لِعُلُومِ الحَدِيثِ والأَثَرِ «انتهيت من المجلد الأول».
- غنية الفقير في شرح المختصر الصغير «في الفقه الشافعي».
  - حاشية على كشف النقاب للفاكهي «مكتوبة».
- حاشية البحيري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك «انتهيت من المجلد الأول».
- الصواعق المحرقات على أصحاب الديمقراطية والأحزاب الدينية والسياسية والانتخابات «انتهيت من مجلد».
  - المِنَحُ الوفية في الأسانيد البحيرية «ثبت جمعتُ فيه مسموعاتي، ومقروءاتي، وإجازاتي».
    - إسعاد الطالب بتنزيل نظام الماكنتوش على أجهزة الحاسب.